

# سِيْدُ الْمِيْرِ الْجَالِحِيْرِ الْمُعْرِينِ الْجَالِحِيْرِ الْمُعْرِينِ الْجَالِحِيْرِ الْمُعْرِينِ

الحمدُ للَّهِ ربِّ العالمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على نبيِّنا محمَّد، وعلى آلِه وصحبِه أجمعين.

## سبب الخير في الأرض:

أُوجِدَ اللَّهُ الثَّقلَيْنِ لعبادتِه، وأمرَهم بامتِثالِ أوامره، وكتبَ السعادةَ لأهل طاعته. وعبادتُه سبحانه هي الحِصنُ الذي من دخلَه كان من الآمِنين، ومن أدَّاها كان من الناجِين، وهي خيرٌ محضٌ لا ضررَ فيها، قال جل وعلا: ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا ۚ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ﴿

وكلُّ خيرٍ في الأرض فإنَّه بسبب طاعةِ اللَّهِ ورسولِه، قال ابن القيِّم كَلَهُ: «ومن تدبَّر العالمَ والشُّرورَ الواقِعةَ فيه علِمَ أنَّ كلَّ شرِّ في العالَم سببُه مُخالفةُ الرَّسول ﷺ والخروجُ عن طاعتِه، وكلُّ خيرٍ في العالم فإنَّه بسببِ طاعة الرَّسول ﷺ، وكذلك الشرُّ والألمُ والغمُّ الذي يُصيبُ العبدَ في نفسِه فإنما هو بسببٍ مُخالفة الرَّسولِ عليه الصَّلاة والسَّلام».

ومن رحمة اللَّه بعبادِه أن أمرَهم بالاستِجابة له لينالَهم الخير، فقال: ﴿ اَسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي

يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾، فاستجاب المؤمنون لربِّهم وأفلَحوا ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوَّا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُم أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ، وبذلك حَيَتْ قلوبُهم وعلا قدرُهم، قال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا

## ثمراتُ الطَّاعة:

ومن بادرَ إلى طاعة ربِّه زادَه هُدِّي إلى هُداه، قال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ اَهْتَدَوَّا زَادَهُمْ هُدًى وَءَالنَّهُمْ تَقُونَهُمْ ﴾ ، قال شيخ الإسلام كَلَنهُ: «وَكُلَّمَا كَانَ الرَّجُلُ أَتْبَعَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ كَانَ أَعْظَمَ تَوْحِيداً لِلَّهِ وَإِخْلَاصاً لَهُ فِي الدِّين، وَإِذَا بَعُدَ عَنْ مُتَابَعَتِهِ نَقَصَ مِنْ دِينِهِ بِحَسَب

ومن استَجابَ لربِّه أُجيبَ دُعاؤُه، قال تعالى: ﴿ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ - أي: يُحب بُ دُعاءَهم - وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ورحِمَه وأدخلَه الجنَّة، قال ﷺ: ﴿لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسُنَى ﴿ أَي: الجنة \_.

## استجابةُ الرُّسلِ ﷺ لربِّهم:

والرُّسُلُ عَلَيْ الدِّرُوا إلى الإذعان والتسليم؛ قال اللَّه لخليلِه إبراهيم عليه: ﴿أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ﴾، وأمرَه بذبح ابنِه بيدِه فتلَّه للجبين لذبحِه، وابنُه إسماعيلُ عَلِيَّ قال له: ﴿ يَأْبَتِ اَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُّ سَتَجِدُنِيۡ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ، وموسَى اللَّهُ سارعَ

ٱلْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا يُحِبُّونُّ ﴾، فقام أبو طلحة ضي الله إلى لإرضاءِ ربِّه وقال: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ﴾، وأخذَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فقال: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي اللَّهُ ميثاقَ النَّبيِّين إن بُعِثَ فيهم نبيُّنا محمَّدٌ عَلَيْ أَن يُؤمِنوا به وينصُرُوه، فقالوا: ﴿أَفَرُرُنَّا ﴾، وقال اللَّه إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ» رواه البخاري. لنبيِّنا محمَّدٍ عَيْكُمْ: ﴿قُرْ فَأَندِرُ ﴾، فخرجَ إلى النَّاس

داعِياً لهم إلى التَّوحيد، وقال له: ﴿فُرِ ٱلَّيْلَ إِلَّا فَلِيلًا﴾،

وحوارِيُّو عيسى على استَجابُوا له، قال لهم عيسى:

﴿ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَاكَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ ءَامَنًا

إِللَّهِ ﴾، وحثَّ الجنُّ بعضُهم بعضاً إلى إجابة دُعاءِ

اللُّه ﴿ يَفَوْمَنَا آجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِ . يَغْفِرْ لَكُم مِّن

ونالَ الصَّحابة على الفضل لصحبتهم وإخلاصِهم

وسَبقهم في الاستِجابةِ للَّهِ ولرسولِه، فزادَت رِفعتُهم

عند اللَّه؛ أُمِرُوا باستِقبال الكعبة فحوَّلُوا وِجهتَهم من

بيت المقدِس إليها حينما سمِعوا بتغييرها وهم في

الصلاة، ولم يُؤخرُوا الامتِثالَ إلى الصَّلاة التي

وندَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إلى الصَّدقة، فبذَلُوا نفيسَ أموالهم؟

فأنفقَ عمرُ بن الخطاب صلى المنافق ماله، وأنفق

أبو بكر الصدِّيقُ ضَالَتُهُ مالَه كلُّه، وقال عليه الصَّلاة

والسَّلام: «مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ العُسْرَةِ؛ فَلَهُ الْجَنَّة \_ فجهَّزه

عُثمان ــ رواه البخاري، ونزل قولُ اللَّه: ﴿ نَ نَنَالُوا

ثياب لهنَّ، وحَجَبْنَ به وجوههنَّ امتِثالاً لأمر اللَّه،

قالت عائشة على الله الله الله الله المهاجرات

الْأُولَ لَـمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَلِيَضْرِينَ بِخُمُوهِنَّ عَلَى جُيُوبِ لَّ ﴾

شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ \_ وهو الزَّائدُ من أُزُرِهِنَّ \_ فَاخْتَمَرْنَ

طاعةُ اللَّه ورسولِه تحقيقٌ للشهادتَين وكمالٌ في

العبودية؛ فإن طَرَقَ سمعَك أمرٌ فسارعٌ لامتِثالِه وأنت

فرحٌ مسرورٌ بعبادةِ ربِّك، وإن كان نهياً فاجتنبُه وَانْأَ

وأكملُ النَّاس حياةً أكملُهم استِجابة، ومن فاته جُزعٌ

منها فاته جزءٌ من الحياة، ومن لم يستجِب للهِ

واللُّهُ حذَّر من عِصيانِه فقال: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ

عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ، قَالَ

أبو بكر ضَعْيه: «لَسْتُ تَارِكاً شَيْئاً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةٍ

يَعْمَلُ بهِ، إِلَّا عَمِلْتُ بهِ، إِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئاً

والتردُّد في فعل الطاعة أو الكسلُ في أدائِها يُنافِي

كمالَ الامتِثال، ومن قدَّم قولاً على قول النَّبيِّ عَلَيْتُهُ

لم يكُن من المُستجيبين له، وفي الآخرة كلُّ أمَّة

محمَّدٍ عَلَيْ يدخُلون الجنَّةَ إلا من أبَى، قَالُوا يَا

عنه مُوقِناً بضرره، طالِباً مرضاةَ خالقِك.

استجابَ لغيره من المخلوقين وأذلُّه.

آثارُ معصيةِ الله:

مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ» متفق عليه.

الكسلُ عن الطَّاعة:

بِهَا» رواه البخاري.

أكملُ النّاس:

فقام حتى تفطَّرَت قدَماه.

استجابة غير الرسل:

ذُنُوبِكُرْ وَيُجِرِّكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾.

مسابقةُ الصّحابةِ اللهُ:

وبإشارةٍ من النَّبيِّ عَلَيْهُ لغِلمان الصَّحابة إلى فضل قيام اللَّيل كانوا عُبَّاداً للَّهِ فيه، قال عليه الصَّلاة والسَّلامَ لعبد اللَّه بن عُمر على الله وهو صغيرٌ -: "نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ؛ فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلاً» متفق عليه.

## تضحيتُهم بأرواحِهم للله:

وفدَوُا النبيُّ ﷺ بأرواحِهم طاعةً للَّه؛ أتى المِقدادُ بن الأسود إلى النَّبِيِّ عَيْكُ في غزوة بدر وهو يدعُو على المُشركين، فقال: «لَا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: إِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً، وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ، وَبَيْنَ يَدَيْكَ، وَخَلْفَكَ، قال ابن مسعودٍ ﴿ فَالْحِبُّهُ: فَرَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ ـ يَعْنِي: قَوْلَهُ \_ ﴾ رواه البُخاريّ.

## تركوا الحلِفَ بغير اللَّهِ فوراً:

وكفَّ الصَّحابةُ عَنْ أقوالِ وأفعالِ حينَ سمِعوا النَّبِيَّ عَيَّا اللَّهِ عنها ولم يُراجِعوه فيها استِجابةً له، في الجاهلية كانوا يحلِفون بآبائهم واعتادته ألسِنَتُهم، فقال النَّبِيُّ عَيْدٌ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَنْهَا ذَاكِراً، وَلَا آثِراً ـ أي: ناقِلاً هذه اللفظةَ عن غيري \_» رواه مسلم.

لم يأكلوا طعاماً وهم جياع:

وفي يوم مجاعةٍ طبَخوا طعاماً وتركوه لنهي النَّبيِّ ﷺ عنه؛ في يوم خيبَر كانت الحُمُر الأهلَيَّة مُباحةً فطبَخوها، فنادَى مُنادِي رسول اللَّه ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لِكُومِ الحُمُرِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، قَالَ أَنَسٌ تَعْظِيهُ: فَأَكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا ، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ» متفق عليه.

## تركوا شراباً لما نزل تحريمه:

والخمرُ كان مُباحاً إلى أوائِل الإسلام، وبسماعِهم نهيه من رجُل يمشِي في الطُّرُقات أراقُوها؛ قال أبو النُّعمان مِنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْزِلِ أبى طَلْحَةَ؛ فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، فَأَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أُخْرُجْ فَانْظُرْ، مَا هَذَا الصَّوْتُ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ: هَذَا مُنَادٍ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَأَهْرِقْهَا، قَالَ: فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ» متفق عليه، وفي روايةٍ: «فَمَا رَاجَعُوهَا وَلَا سَأَلُوا عَنْهَا بَعْدَ خَبَر الرَّجُل».

## تأسِّيهم بالنَّبِيِّ ﷺ وهو لم يكلِّمهم:

ويتأسَّوْنَ عَلَيْ بالنَّبِيِّ عَلَيْ فيما يلبَسُونَه من غير أن يُكلِّمهم بشيءٍ، قال ابن عمر في السَّبيُّ: "إصْطَنَعَ النَّبيُّ عَيْكُ خَاتَماً مِنْ ذَهَب وَكَانَ يَلبَسُهُ، فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِن كَفِّهِ، فَصَنَعَ الْنَّاسُ خَوَاتِيمَ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِل، فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ، لَا أَلْبُسُهُ أَبَداً ، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ ، متفق عليه.

## مبادرة علمان الصّحابة لطاعة النّبي على الله على الله

وكتبَ عبدُ اللَّه بن عمر رفي وصيَّته حين سمِع قولَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «مَا حَقُّ امْرِيءٍ مُسْلِم لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَّكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ » متفق عليه، قال ابن عمر عِنْها: «مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي ».

## \* حفِظُوا ألسنتَهم للَّه:

وبادَرُوا على إلى حفظِ ألسِنتهم عما لا يليقُ امتِثالاً لوصيَّة النبي ﷺ، قال جابرُ بن سُليم عَلَيْهُ: «أَتَيْتُ النَّبِيِّ عَيْدٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ وَفِيَّ جَفَاؤُهُمْ؛ فَأُوْصِنِي، قَالَ: لَا تُسُبَّنَّ أَحَداً، قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ أَحَداً، وَلَا شَاةً، وَلَا بَعِيراً» رواه أحمد.

### انقيادُهم للأوامر:

وانقادُوا لأوامر النَّبِيِّ عَيْقَةٌ في حركاتِهم وسكَنَاتِهم ؟ في يوم خيبَر أعطى النَّبيُّ عَلَيْ الرَّاية لعليِّ ظَيُّه، وقال له: «إِمْشِ، وَلَا تَلْتَفِتْ، حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ، فَسَارَ عَلِيٌّ شَيْئاً ثُمَّ وَقَفَ، فَصَرَخَ ـ أي: لبُعْدِه عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ، امْتِثَالاً لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! عَلَى مَاذَا أَقَاتِلُ النَّاسَ؟»

## اجتنابُهم للنُّواهي:

وابتَعَدوا عما نهاهم عنه وإن كان في ارتِكاب النَّهي مصلحةٌ ظاهرةٌ لنُصرةِ المسلمين، قال النَّبيُّ عَلَيْهُ

لحُذيفة ضي يوم الأحزاب: «إِذْهَبْ فَأْتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْم، وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ ـ أي: لَا تَفْزَعْهُم فَيَعْرِفُونَك ويُقبِلُوا عَلَيْنَا \_، فَلَمَّا أَتَاهُمْ رَأَى أَبَا سُفْيَانَ قَرِيبًا مِنْهُ \_ وَكَانَ حِينَئِذٍ قَائِدَ المُشْرِكِينَ \_ يَصْلِي ظَهْرَهُ بِالنَّارِ \_ أَي: يُدْفِئُهُ مِنَ البَرْدِ \_، قَالَ: فَوَضَعْتُ سَهْماً فِي كَبِدِ الْقَوْسِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ، وَلَوْ رَمَيْتُهُ لأَصَبْتُهُ ۗ رواه

واتِّباعُهم للنَّبيِّ عَيِّكُ في الأوامر والنَّواهي عن إيمانٍ

ونساءٌ مُؤمناتٌ بادَرْن للاستِجابة طاعةً لله؛ هاجرُ ﷺ توكَّلَت على ربِّها، وأطاعَت زوجَها، وسكَنَت وادياً لا زرعَ فيه ولا ماء، وليس بمكَّة يومئذٍ أحَد، وفي ظاهر الحال هلاكٌ لها ولولدِها، فقالت لزوجِها \_ إبراهيم على \_: «اللَّهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: إِذاً لَا يُضَيِّعُنَا» رواه

## طاعتُهم للّهِ ورسولِه نابعٌ من إيمانِ راسِخ:

ويقينِ راسِخ، قال رافعُ بن خُديج ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعاً، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا» رواه مسلم.

#### \* نساءٌ أطعنَ اللَّه:

### محبّتهن للحجاب:

ولما نزل فرضُ الحجابِ على الصَّحابيَّات لم يكُن إذ ذاك عندهم قماشٌ للحجاب، فبادَرْنَ إلى شقِّ

رَسُولَ اللَّهِ: وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى» رواه البخاري.

والمُعرضُ يتمنَّى الرُّجوعَ إلى الدُّنيا لطاعةِ اللَّهِ ورسولِه، ويودُّ الافتِداء بمل ِ الأرض ومثلِه للنَّجاة من العقوبة ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ, لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَةُ, مَعَهُ, لَاَفْتَدُواْ بِـهِۦۗٛڰ.

نسألُ اللَّهَ أن يجعلَنا من المستجيبين للَّهِ ولرسولِه.

وصلَّى اللَّهُ وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آلِه وصحبِه أجمعين.



1.